رئييز الملايكة وببوق التوالذي نزل خاليتما وفننبعث اولا المون الدين كم تواعل لايمان المبييم وعند دلك بَنُ الدَيْنِ بِعَي حِيا خَنِطُف مَهُم جِيعًا بِالْغَامِ الْنِلْعِينَ رساف المواء ، فكذ لك نكون مع رساف كلي وفليعو الم بسنكُم بَغِضًا بعد الكلم واما الاوقات والازمنه المونى فليستن بم كالجه الل نكت في الديم له لم تعلون يعنينًا الأيورنيا الما بحي جي اللقرايع و مَا الذين بِحِيدُ وْنَ وَلك مَيْتُولُونِ اصْرِفْ فَعَالِيَّ وسكون هنا لك بصبيخ عليهم البوار بغنية كالجينب الخاض الجبلى ولانيلتُونَ ﴿ فَامَا أَنْتُمَا إِخْوَقِ فَلَمْنُمْ فَيَطَّلُّمُ إِنَّا فَامْا أَنْتُمْ الْأَخ مدركم فيها دلك اليوم كاللق ولانكم حيعًا اسار تور ونصاير مولست ملى الله وكا آبا ظلام ولل موتعدا كاك منايرالناس ولكر لنشرع فلآمين تظين فان الدبرينا مون مالليكي بنامون والذيز يستحرون فالليل بشكرون وامتا يغز الذيز بجز إنها الفيار

انه لالانستان يُظلِوبِلْ للله دلك الذي بحل فيكم أنه لالانستان يُظلِوبِلْ لله دلك الذي فلك أنه أي يُن إين الله النه المائه من انفسته قد علكم الله النبي بغضكم بعضًا، وكذ لك تفعلون إنشاجميع آللاخو الذي عاقادونيا كلما به وانا اطلب الديم عااخوت النقض لوا وتجتهد واان كونوا ستاكنين مثيليز على اعاليم وتكونوا تنكة وزيايد يم عاوساً للستعوا بالشوع عند الخارجين مر مليكم و

وَ واحِبَ النَّعَلَوُ الِهِ الْحُونَ الْ الْذِينَ يَعَدُونَ لَا يَسَى و الْخِيزِنُوا عَلَيْهِم كَمَا يُوالنَّا بِسَ الْدِن لا رَجَالُهُمْ لا مَالَ ها نُوْمِن مان يَشُوع مَات والبعث فكذلك مات الله عَمَا اللهُ يَلْ وَقَدُ والبيشُوع مَعَهُ مَنْ ثُمُ اللَّا خُنُورُهُمُ يَصِدُ اعْنَ قُولِ رَبِّهِ النَّا الْمَا يَخِيلُ الدِينَ عَمَّ اللهِ مَا اللهُ اللهُ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهُ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ مَا اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ